

لَاحَظَ جُحَا أَنَّهُ كُلَّمَا جَاءَ إِلَى حَقْلِهِ ، اكْتَشَفَ الْحَبْفَ بُحِظَ جُحَا أَنَّهُ كُلَّمَا جَاءَ إِلَى حَقْلِهِ ، اكْتَشَفَ الْحُبْفِ بَعْضِ الشِّمَارِ ، وَالْحُبُوبِ ، وَالْمَزْرُوعَاتِ ، فَرَاحَ يُفَكِّرُ : مَنْ يَكُونُ هَذَا اللَّصُّ ؟ فَرَاحَ يُفَكِّرُ : مَنْ يَكُونُ هَذَا اللَّصُّ ؟

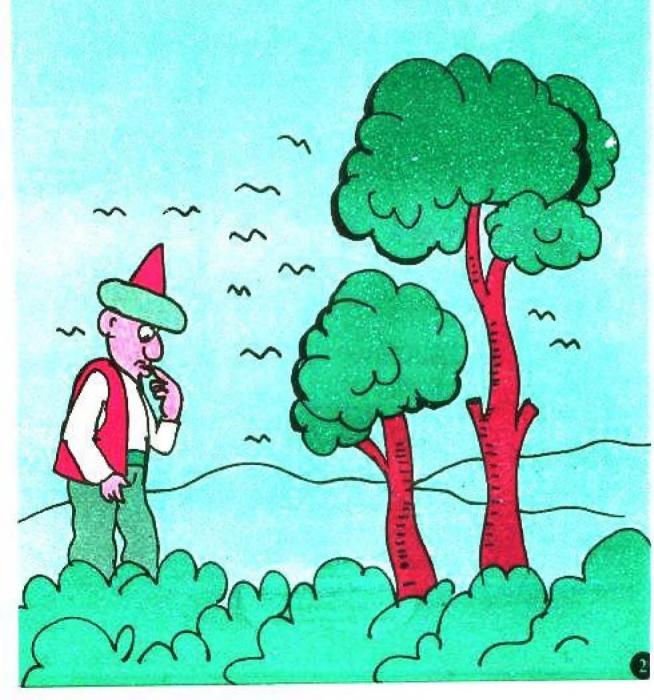

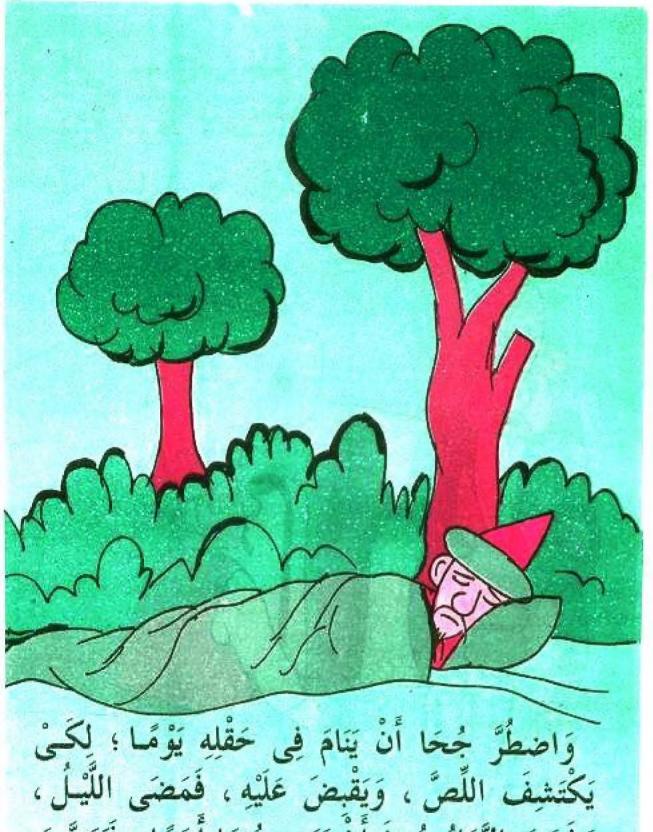

وَذَهَبَ النَّهَارُ دُونَ أَنْ يَرَى جُحَا أَحَدًا ، فَتَعَجَّبَ لِهَذَا الْأُمْرِ ؛ لِأَنَّ اللَّصَّ لَمْ يَأْتِ فِي هَذَا الْيَوْمِ !! ﴿

وَفِى يَوْمِ رَأَى جُحَا جَارَهُ الْبَخِيلَ، يَمْتَطِى وَمَارَهُ، وَقَدْ لَاحَظَ أَنَّ الْحِمَارَ يَبْدُو قَوِيًا، وَفِى حِمَارَهُ، وَقَدْ لَاحَظَ أَنَّ الْحِمَارَ يَبْدُو قَوِيًا، وَفِى صِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ، لَا تَدُلُّ عَلَى بُحُلِ صَاحِبِهِ الْمَعْرُوفِ عَنْهُ.

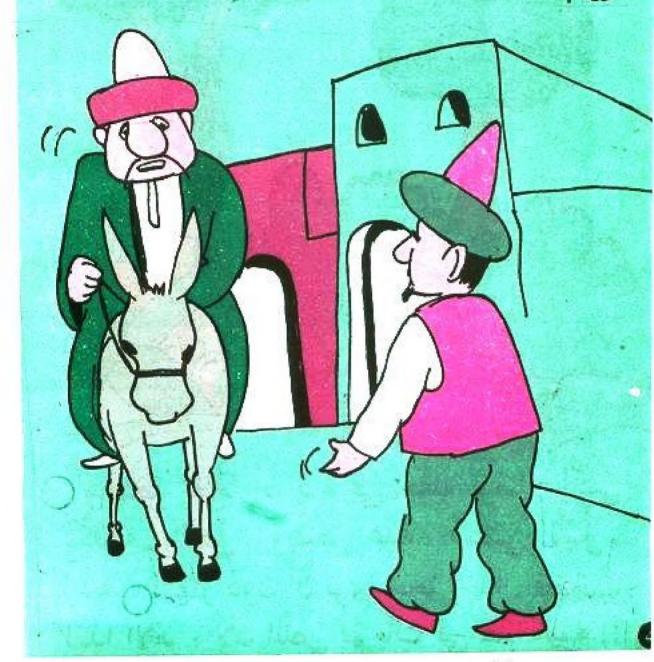

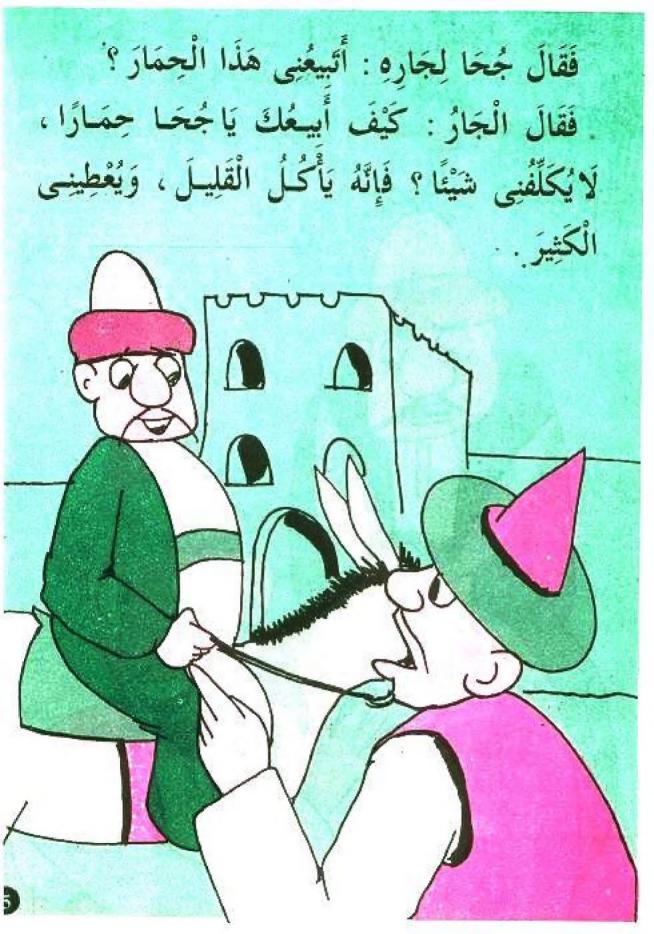

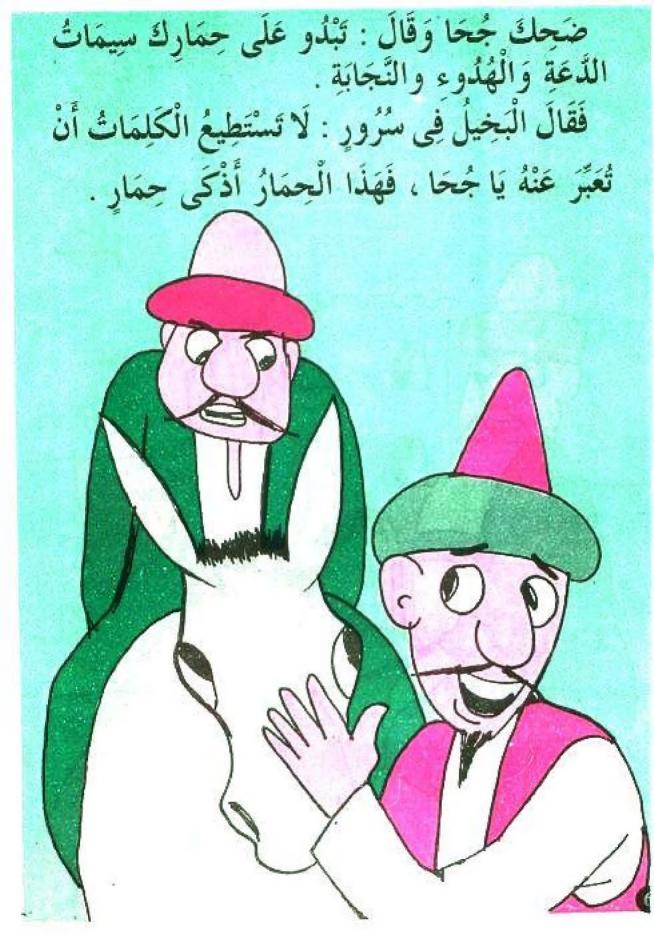

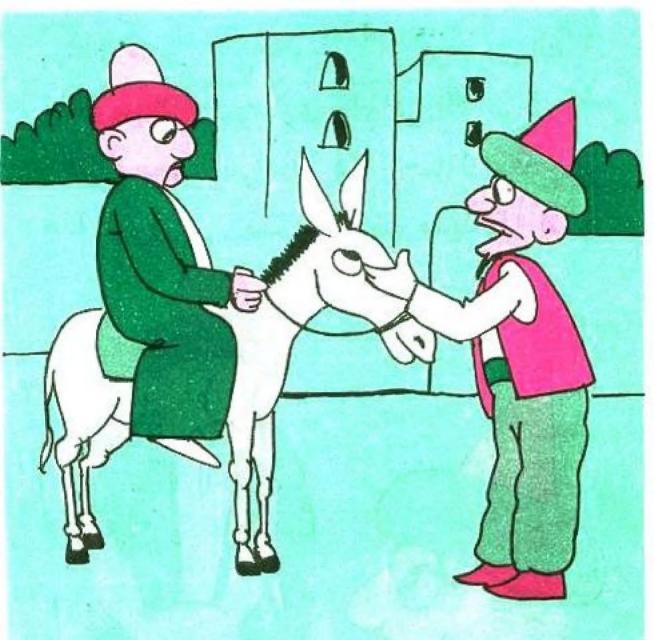

فَقَالَ جُحَا: إِذَنْ فَهَذَا اعْتِرَافٌ مِنْكَ بِذَكَائِهِ وَجِدّهِ ، ولِكَيْلَا تَفْقِدَهُ ضَعْ طَوْقًا جَمِيلًا حَوْلَ عُنُقِهِ ، وَاجْعَلْ بِالطَّوْقِ جَرَسًا ؛ لِيَكُونَ حِلْيَةً قَيِّمَةً لَهُ ، وَتَقْدِيرًا مِنْكَ لَهُ .



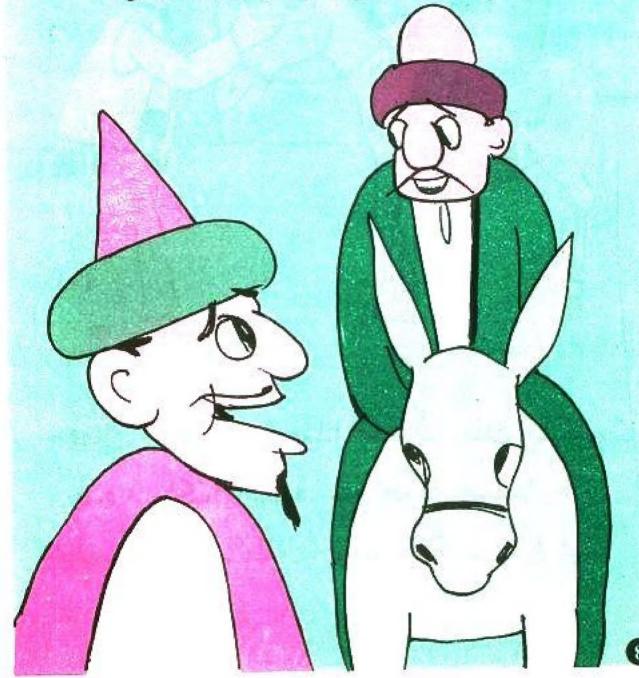

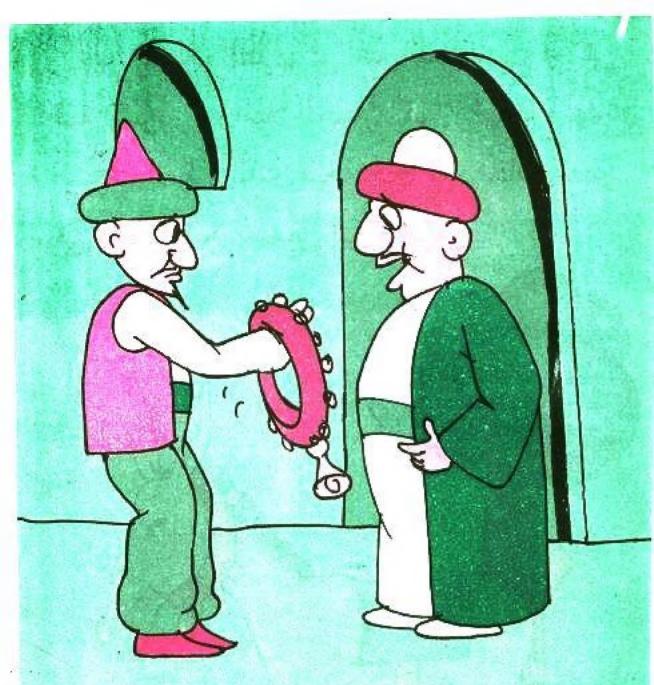

سُرَّ الْبَخِيلُ وَقَالَ: شُكْرًا لَكَ يَا جُحَا عَلَى هَلِدَيَّتِكَ لِحِمَارِى مُقَدَّمًا. هَلِدَيَّتِكَ لِحِمَارِى مُقَدَّمًا. فَذَهَبَ جُحَا، وَاشْتَرَى طَوْقًا بِهِ جَرَسٌ لِحِمَارِ الْبَخِيلَ وَقَدَّمَهُ لَهُ هَلِدَيَّةً. عَلَّقَ الْبَخِيلُ الطَّوْقَ فِي عُنُقِ الْحِمَارِ ، وَهُوَ فِي قِمَةِ السُّرُورِ ، وَامْتَلاَّ الْحِمَارُ زَهُوا وَخُيلَاءَ ؛ لِهَذَا الشَّرُفِ الْعَظِيمِ الَّذِي مَنَحَهُ جُحَالُهُ ؛ فَكَانَ يَتَبَحْتَرُ الشَّرَفِ الْعَظِيمِ الَّذِي مَنَحَهُ جُحَالُهُ ؛ فَكَانَ يَتَبَحْتَرُ فِي مِشْيَتِهِ حِينَ يَسْمَعُ رَنِينَ الْجَرَسِ .

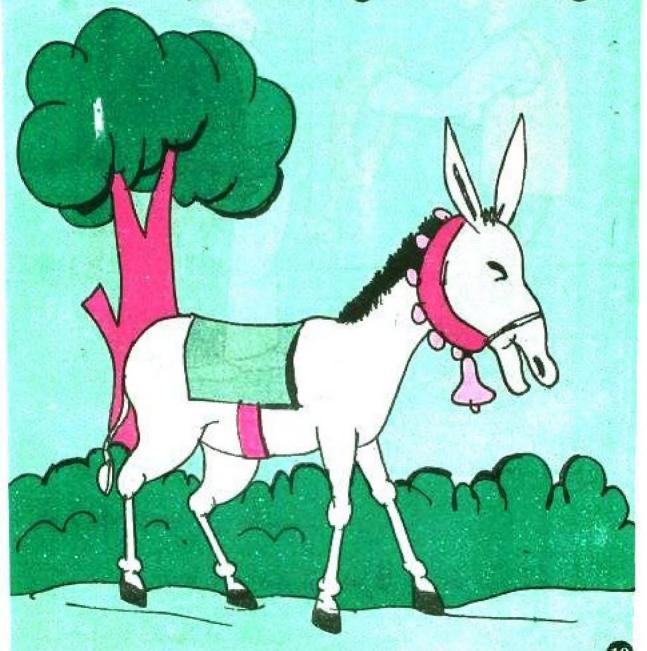



كَانَ الْحِمَارُ قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَ الطَّوْقَ ، يَنْتَهِزُ غَفْلَةَ الْعُيُونِ ، وَيَتَسَلَّلُ فِي جُنْحِ ظَلَامِ اللَّيْلِ إِلَى الْجَدَائِقِ الْعُيُونِ ، وَيَتَسَلَّلُ فِي جُنْحِ ظَلَامِ اللَّيْلِ إِلَى الْجَدَائِقِ وَ الْعُيُونِ ، وَيَتَسَلَّلُ فِي جُنْحِ ظَلَامِ اللَّيْلِ إِلَى الْمُجَاوِرَةِ ، لِيَسُلَّدُ جُوعَهُ ، حَتَّى تَمْتَلِئً وَالْحُقُولِ الْمُجَاوِرَةِ ، لِيَسُلَّدَ جُوعَهُ ، حَتَّى تَمْتَلِئً مَعَدَتُهُ ، مَعَدَتُهُ ،

ثُمَّ يَعُودُ الحِمَارُ إِلَى بَيْتِ الْبَخِيلِ ، بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ مَا يَشْتَهِى مِنَ الطَّعَامِ دُونَ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ أَحَدٌ ؛ وَبِذَلِكَ مَا يَشْتَهِى مِنَ الطَّعَامِ دُونَ أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ أَحَدٌ ؛ وَبِذَلِكَ كَانَ دَائِمَ الشَّبَعِ ، مُمْتَلِئَ الْجِسْمِ .

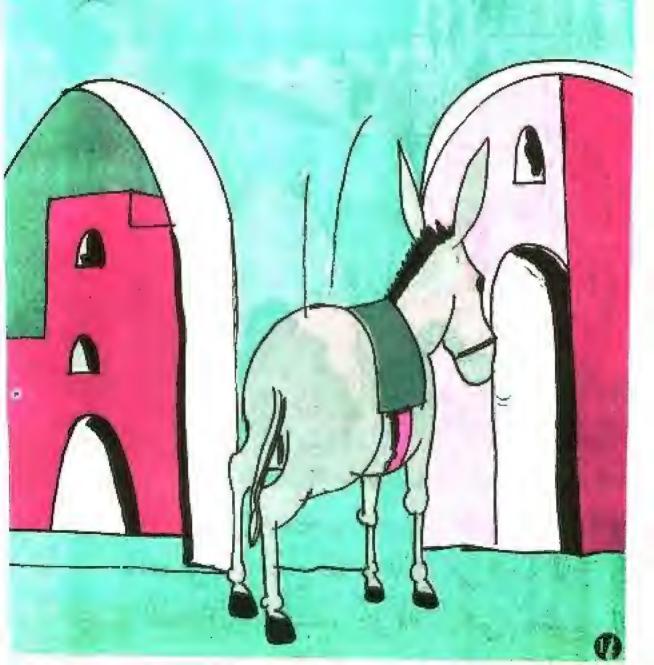

وَفِي يَوْمٍ أَرَادَ الْحِمَارُ أَنْ يُزَاوِلَ عَادَّتُهُ ، فَذَهَبَ إِلَى حَقْلِ جُحَا الْمُجَاوِرِ لَهُ ؛ بَحْثًا عَنْ طَعَامٍ ، لَكِنَّ الْمُجَاوِرِ لَهُ ؛ بَحْثًا عَنْ طَعَامٍ ، لَكِنَّ الْمُجَوَّلِ جُحَا الْمُرَهُ ؛ فَاسْتَيْقَظَ جُحَا عَلَى صَوْتِ الْجَرَسَ فَضَحَ أَمْرَهُ ؛ فَاسْتَيْقَظَ جُحَا عَلَى صَوْتِ الْجَرَسَ فَضَحَ أَمْرَهُ ؛ فَاسْتَيْقَظَ جُحَا عَلَى صَوْتِ الْجَرَسَ .

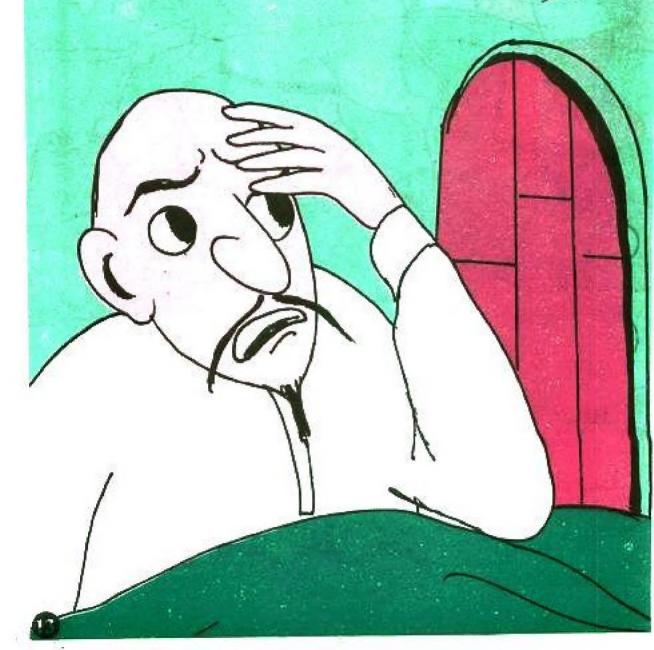

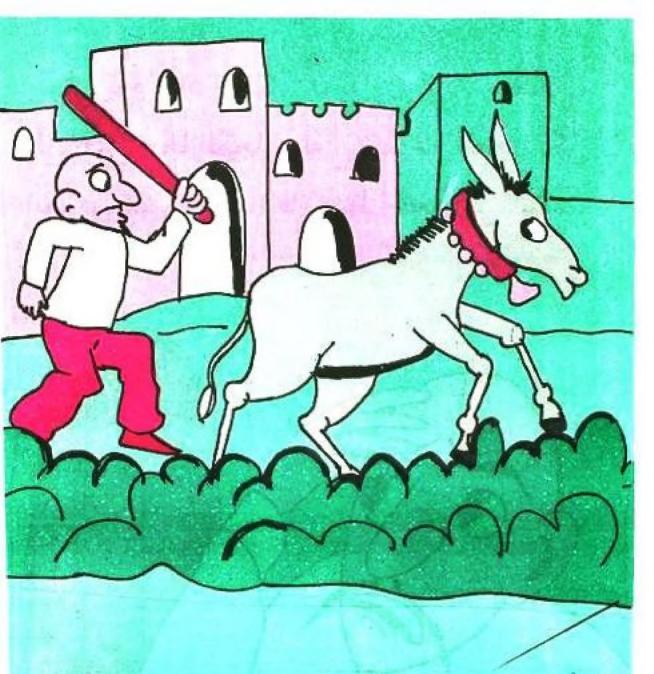

أَسْرَعَ جُحَا إِلَى دَاخِلِ الْحَقْلِ، وَفِى يَدِهِ عَصَاهُ، وَأَوْسَعَ الْحِمَارَ ضَرْبًا؛ عِنْدَئِيدٍ خَرَجَ الْحِمَارُ مُسْرِعًا مِنَ الْحَقْلِ بِخُفَّىْ حُنَيْن .. ذَهَبَ الْحِمَارُ إِلَى حَدِيقَةٍ أَخْرَى مُجَاوِرَةٍ ، فَرَأَى طَعَامًا يُسِيلُ اللّعَابَ ، وَلَكِنْ سَرْعَانَ مَا فَضَحَهُ طَعَامًا يُسِيلُ اللّعَابَ ، وَلَكِنْ سَرْعَانَ مَا فَضَحَهُ صَوْتُ الْجَرَسِ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْجَدِيقَةِ ، فَلَاذَ بِالْفِرَارِ بَعْدَ أَنْ نَالَهُ الضَّرْبُ الْمُبَرِّحُ .

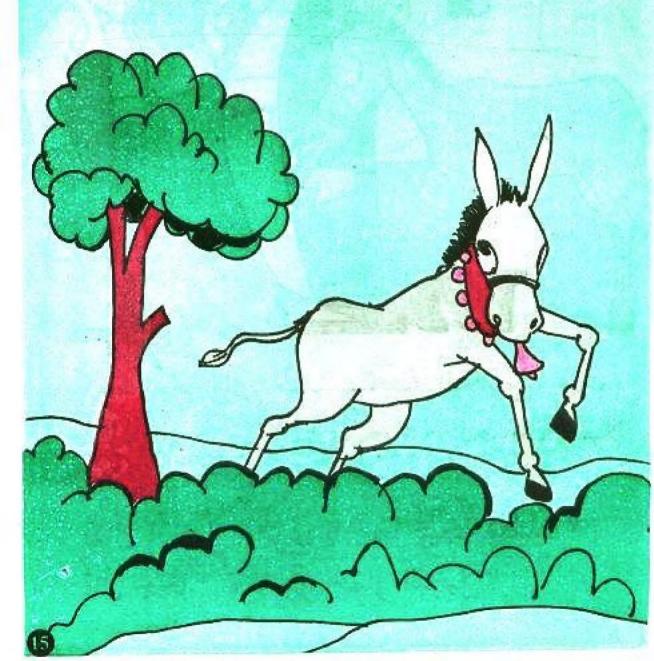



وَبَعْدَ أَيَّامٍ رَأَى جُحَا صَاحِبَهُ الْبَخِيلَ، وَمَعَهُ حِمَارُهُ الَّذِى صَارَمِنَ الْجُوعِ وَالْحِرْمَانِ نَجِيلًا هَزِيلًا.

فَقَالَ الْبَخِيلُ: أَتَرَى يَا جُحَا نَتِيجَةَ فَعْلَتِكَ ؟ قَالَ جُحَا: أَهَذَا هُوَ حِمَارُ الْبَخِيلِ؟ يَا سُبْحَانَ اللهِ !!